# كمن زالدُرر وَجامعُ الغِرَر

أنجزءالسابع

الدُرَا لمطلوب في أخِبار ملوك بني أيوب

تألیف أبی بکر برع البین بران بیک الد واداری

> تحقیق دکتورسیندعبارلفیناح عاشور

> > القاهرة ١٣٩٠ – ١٩٧٢ –

الجُنُوَ السِّابِعِ منْ خَارِيجُ خَارِ اللَّهُ لَكُ خَارِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

|      |   |   |   |     | یات   | فهرس المحتويا                                 |
|------|---|---|---|-----|-------|-----------------------------------------------|
|      |   |   |   |     |       |                                               |
| مفعة |   |   |   |     |       |                                               |
| ح    | • | • | • | •   | •     | مقدمة المحقق                                  |
| ٣    | • | • | • | ٠   | •     | مقدمة المؤلف مقدمة                            |
| ٥    | • | • | • | ۲۴  | دء شأ | ذكر ابتداء دولة اللوك بنى أيوب ونسبهم وبدء    |
| 11   | • | • | • |     | •     | ذكر سنة خمس وخمسين وخمسائة                    |
| 11   | • | • |   | •   |       | ذكر خلامة المستنجد بالله بن المقتنى لأمر الله |
| 14   | • |   | • | •   | •     | ذكر خلافة الماضدلدين الله                     |
| 10   | • | • | • |     | •     | ذكر سنة ست وخمسين وخمسائة                     |
| 11   | • | • | • | •   | •     | ذكر سنة سبع وخمسين وخمسائة                    |
| 71   |   |   |   |     | •     | ذكر نبذ من أخبار الصالح بن رزيك               |
| ۱۸   |   |   |   | •   | •     | ذكر شاور ونسبه وبدء شأنه                      |
| ۲٠   |   | • |   |     | •     | ذكر سنة أعان وخمسين وخمسهائة                  |
| ۲.   | • | • |   | . • | •     | ذكر طرف من أحبار السلجوقية وملوكهم            |
| ۲۱   |   |   | • |     |       | ذكر عدة ملوك بني سلجوق .                      |
| 77   |   |   |   |     | •     | ذكر عبد المؤمن ونسبه وبدء شأنه .              |
| 77   |   |   |   |     |       | ذكر سنة تسع وخسين وخميهائة                    |
| 37   | • |   |   | •   |       | ذكر سنة ستين وخمسائة                          |
| **   |   |   |   | •   | •     | ذكر سنة إحدى وستين وخمسائة                    |
| ٣٨   |   |   | • |     | •     | ذكر سنتي آئنةين وثلاث وستين وخمسهائة .        |
| 49   |   | • |   |     |       | ذكر سنة أربع وستين وخمسائة                    |
|      |   |   |   |     |       |                                               |

| مفحة       |     |       |         |        |         |         |          |                                    |
|------------|-----|-------|---------|--------|---------|---------|----------|------------------------------------|
| 13         | •   |       | •       |        |         | •       | •        | ذكر سنة خمس وستين وخمسائة          |
| 73         | کی. | ك زنـ | بناتابا | شهيد   | لدين ال | د نوراا | ل محمو   | لملك الصالح إسماعيل بن الملك الماد |
| 23         |     | •     | •       | •      |         |         |          | ذكر سنة ست وستين وخمسائة           |
| <b>73</b>  | •   |       |         |        |         |         |          | ذكر خلافة المستضىء بنور الله بن    |
| ٤٧         | •   |       |         | مر     | ك الناء | ف الملا | ن يوس    | السلطان الأجل صلاح الدنيا والدير   |
| ٤A         | •   |       |         |        |         |         |          | ذكر سنة سبع وستين وخمسائة          |
| ٥٠         | •   |       |         |        | •       | •       | •        | ذكر سنة ثمان وستين وخمسائة         |
| ٥.         |     | •     | •       | •      | •       | •       |          | ذكر منازلة الكرك وسببه .           |
| 70         |     |       |         |        |         | •       |          | ذكر سنة تسع وستين وخسمائة          |
| ٥٨         | •   | •     | •       | •      |         | •       |          | ذكر سنة سبعين وخمسائة              |
| ٦.         | •   | •     |         |        |         |         | . 4      | ذكر سنة إحدى وسبمين وخمماأ         |
| 11         |     |       |         |        |         |         |          | ذكر سنة اثنتين وسبمين وخمسائا      |
| 75         |     | •     | •       | •      | •       |         | . 7      | ذكر سنة ثلاث وسبمين وخمسهائما      |
| 3.5        |     |       |         |        |         |         |          | ذكر سنة أربع وسبمين وخمسائة        |
| 77         | •   | •     |         | •      |         |         |          | ذكر سنة خمس وسبمين وخمسمائة        |
| 77         | •   | •     |         | ر الله | ع بنو   | المنضح  | أله بن ا | ذكر خلافة الإمام الناصر لدين ا     |
| ۸۲         | •   | •     |         |        |         |         |          | ذكر سنة ست وسبمين وخمسائة          |
| ٧٠         | •   |       | •       |        | •       |         |          | ذكر سنة سبع وسبمين وخميائة         |
|            |     |       |         |        |         |         |          | ذكر سنة أممان وسبمين وخمسمائة      |
| <b>Y</b> 0 | •   | •     | •       | •      |         |         | •        | ذكر سنة تسع وسبعين وخمسمائة        |
| ٧A         |     |       |         |        |         |         |          | ذكر سنة ثمانين وخسائه              |

| (س)  | )   |   | ' |   | تريات     | رس المح | فهر |                                |
|------|-----|---|---|---|-----------|---------|-----|--------------------------------|
| صفحة |     |   |   |   |           |         |     |                                |
| ۸٠ . | •   | • | • |   |           | •       |     | ذكر سنة إحدى وثمانين وخمسائة   |
| ۸۲ ا | . 9 |   | • | • | •         |         |     | ذكر سنة اثنتين وثمانين وخمسائة |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر سنة ثلاث وثمانين وخمسائة   |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر فتح القدس الشريف .         |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر خطبة القاضى محيى الدين     |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر سنة أربع وثمانين وخمسائة   |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر سنة خمس وثمانين وخمسائة    |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر الوقمة الكبرى على عكا      |
|      |     |   |   |   |           |         |     | ذكر سنة ست وثمانين وخمسائة     |
| 1.7  | •   | • | • |   |           |         |     | ذكر سنة سبع وثمانين وخمسائة    |
| 111  | • ] |   | • | • |           | •       | •   | ذكر سنة ثمان وثمانين وخمسائة   |
| 114  |     |   |   |   |           |         |     |                                |
| 114  | • , | • | • | • |           |         |     | ذكر وفاة السلطان صلاح الدين    |
| 110  |     |   |   | • | •         | •       |     | ذكر عدة أولاده الملوك.         |
|      |     |   |   |   |           | •       |     |                                |
| 145  | •   | • | • | • | <u></u> • | •       |     | ذكر سنة تسمين وخمسائة .        |
| 371  | •   |   |   | • | ق .       | ب دمش   | احر | ذكر سبب انتقاض ملك الأفضل ص    |
| 177  | •   | • | • |   | •         | • ;     |     | ذكر سنة إحدى وتسمين وخسمائة    |
| 144  |     |   |   |   |           |         |     | ذكر سنة اثنتين وتسمين وخمسائة  |

ذكر سنة ثلاث وتسعين وخمسائة

ذكر سنة أربع وتسمين وخمسائة

| صفحة  |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 127   | • | • | • | • | • | • | • | كرسنة خس وتسمين وخسائة          |
| 177   |   |   |   |   | • |   |   | كر تملك المنصور بن الملك العزيز |
| 18.   |   |   |   |   | • |   |   | كر سنة ست وتسمين وخمسائة        |
| 731   |   |   |   |   |   |   |   | كر الفاضى الفاضل وفقر ٍ من ترس  |
| 188   |   |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة سبع وتسمين وخمسائة      |
| 100   |   |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة ثمان وتسمين وخمسائة     |
| 108   |   |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة تسع وتسِمين وخسمائه     |
| 100   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ۱۰۸   |   |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة إحدى وسنمائة            |
| 109   |   |   |   |   | • |   |   |                                 |
| 17.   |   |   |   |   | • |   |   |                                 |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 170   |   |   |   |   | • |   |   | _                               |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 179   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ١٧٠ ، |   |   |   |   |   |   |   | _                               |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 140   |   |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة عشر وسنمائة .           |
| 177   | • | • |   | • |   | • | • | ذكر سنة إحدى عشرة وستمائة       |
| 1.41  | • | • | • | • | • | • |   | ذكر سنة اثنتى عشرة وستمائة      |
| 111   | • |   |   |   |   |   |   | ذكر سنة ثلاث عثمه ة وسمائة      |

| (ر    | (ز |     |   |    | ويات | س الحتو | لحهر  |                                   |
|-------|----|-----|---|----|------|---------|-------|-----------------------------------|
| مفعة  |    |     |   |    |      |         |       |                                   |
| ١٨٧   | •  |     |   |    | •    | •       |       | ذكر سنة أربع عشرة وسنمائة         |
| ١٨٨   | •  |     | • | •  | اد . | محو بغد | ه إلى | ذكر توجه السلطان خوارزم شا        |
| 195   | •  | • * |   | •  |      | •       | •     | ذكر أولاد الشبخ وأسلهم .          |
| 190   | •  |     |   | Ţ, |      |         |       | ذكر سنة خمس عشرة وسمائة           |
| 190   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر الوقمة العظمى على ثنر دميا    |
| 197   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر وفاة السلطان الملك العادل     |
| 7.7   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر سنة ست عشرة وسنمائة           |
| 7.0   |    |     |   |    |      |         |       | آل الساطان صلاح الدين بن أيو      |
| Y • 0 |    |     |   |    |      |         |       | آل السلطان الملك المادل بن أيو    |
| ۲۰٥   |    |     |   |    |      |         |       | آل سيف الإسلام صاحب النين         |
| 7.7   |    |     |   | •  |      |         |       | آل المعظم شاهان شاه الكبير بر     |
| ۲۰۸   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر سنة سبع عشرة وستمائة.         |
| 4.4   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر سنة ثمان عشرة وسنمائة .       |
|       |    |     |   |    |      |         |       |                                   |
| 7/0   |    |     |   | •  |      |         |       | ذكر ليلة طيبة جرت بين ملوك        |
| 414   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر السلطان علاء الدين خوارز.     |
| 719   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر بدء شأن الترك الأول حسم       |
| 444   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر سبب تنلب التتار على ملك إ<br> |
| 459   |    |     |   |    |      |         |       | ذكر ما جرى بين الملكين السلطار    |
| 721   | •  | •   |   | •  | •    | •       | •     | ذكر دخول التتار بلاد الإسلام      |

725

ذكر سنة تسع عشرة وسمائة .

| مفعة                |     |       |       |          |        |        |         |                                |               |
|---------------------|-----|-------|-------|----------|--------|--------|---------|--------------------------------|---------------|
| 707                 | •   | •     | •     | •        | •      | •      | •       | كر سنة عشرين وسنمائة           | <u>.</u>      |
| <b>Y</b> 0 <b>Y</b> | شاه | وارزم | الدين | , علاء   | سلطاز  | بنال   | نکبرتی  | كر عملك السلطان جلال الدين ما  | <u>.</u>      |
| 177                 | •   | •     | •     | •        | •      | •      | . 3     | کر سنة إحدى وعشرين وستما       | <u>۔</u><br>ذ |
| <b>1</b> \ <b>7</b> | •   | •     |       | •        | •      |        | . 4     | كر سنة اثنتين وعشرين وستمأ     | <u>۔</u><br>ذ |
| 117                 | •   | •     | •     |          |        | • .    | الناصر  | كر بمض شيء من سيرة الإمام      | ذ             |
| 777                 |     |       |       |          | •      | •      | ئە .    | كر خلافة الإمام الظاهر بأمر ا  | ذ             |
| 779                 | •   |       |       |          |        | •      | . 4     | کر سے ثلاث وعشرین وستما        | د             |
| 147                 | •   | •     |       | أمر الله | اهر بأ | ام الظ | بن الإم | كر خلافة الإمام المستنصر بالله | <u>۔</u><br>د |
| 717                 | •   | •     | •     |          |        |        |         | كر سنة أربع وعشرين وستمائة     | ۔<br>ذ        |
| 917                 | •   | •     |       |          |        |        |         | کر سنة خمس وعشرین وستمائة      |               |
| 797                 |     |       |       | •        |        | •      | •       | كر سنة ست وعشرين وستمائة       | ذ             |
| 799                 | •   | •     | •     |          | •      | •      |         | كر سنة سبع وعشرين وستمائة      | <u>.</u><br>ذ |
| r. 7                | •   |       | •     |          | •      | ٠      | •       | كر سنة ثمان وعشرين وستمائة     | ذ             |
| ۳٠٥                 | •   | •     | •     |          |        |        |         | كر سنة تسع وعشرين وستمائة      | <u>.</u><br>د |
| ۳.9                 |     |       |       | •        | •      | •      | •       | كر سنة ثلاثين وستمائة          | ۔<br>ذ        |
| 711                 | •   |       |       |          |        |        |         | كر سنة إحدى وثلاثين وستمائة    | <u>ر</u><br>د |
| ۳۱۳                 |     | •     | •     | •        |        |        | •       | كر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة  | ۔<br>ذ        |
| 710                 |     |       |       |          |        |        |         | كر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة    |               |
|                     |     |       |       |          |        |        |         | كر سنة أربع وثلاثين وسمائة     |               |
|                     |     |       |       |          |        |        |         | كر سنة خمس وثلاثين وستمائة     |               |
| 77.                 |     |       |       |          |        |        | 11142   | ك وفات اللام الأور في وورد     | 7             |

| صنيحة       |   |   |   |   |                                                       |
|-------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|
| 777         | • |   |   | • | ذكر سنة ست وثلاثين وسنمائة                            |
| 777         |   |   |   |   | ذكر وفاة الملك السكامل                                |
| 777         |   |   |   |   | ذكر تملك الملك الجواد مظفر الدين يونس لدمشق           |
| 770         |   |   |   |   | ذكر سنة سبع وثلاثين وستمائة                           |
| 779         |   |   |   |   | ذكر سلطنة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب         |
| 781         |   |   |   |   | ذكر سنة ثمان وثلاثين وسنمائة 💮                        |
| 757         |   |   |   |   | ذكر عجائب مما ذكر رسول النتار                         |
| <b>7</b> 27 |   |   |   |   | ذكر سنة تسع وثلاثين وستمائة                           |
| ۳٤٨         |   |   |   |   | ذكر سنة أربمين وستمائة                                |
| <b>48</b> 4 |   |   |   |   | ذكر خلافة الإمام المستمصم بالله وأخباره وما لخص من    |
| T0Y         |   |   |   |   | ذكر سنة إحدى وأربعتين وستمائة                         |
| 707         |   |   |   |   | ذكر سنتى اثنتين وثلاث وأربمين وستمائة .               |
| ۲٥٨         |   |   |   |   | ذكر سنة أربع وأربمين وستمائة                          |
| 777         |   |   |   |   | ذكر سنة خمس وأربعين وستمائة                           |
| 377         |   |   |   |   | ذكر سنة ست وأربمين وسنمائة                            |
| 770         |   |   | • | , | ذكر سنة سبع وأربمين وستمائة                           |
| 770         |   |   |   |   | ذكر سبب مجىء الفرنسيس وما تم في هذه الوقمة            |
| ۳۷۰         |   |   | • |   | ذكر وفاة السلطان الملك الصالح                         |
| -           |   |   |   |   | ذكر بيمة الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح .     |
|             |   |   |   |   | ذكر سنة ثمان وأربمين وستما <b>ئة</b>                  |
|             |   |   |   |   |                                                       |
|             |   |   |   |   | ذكر الليلة النراء المسفرة عن الصباح الأزهر بالنصر وال |
| 441         | • | • |   |   | ذكر قتلة الملك للمظم وتمليك أم خليل شجر الدر          |

| منحة  | •    |       |       |         |      |        |       |        |         |          |         |                 |
|-------|------|-------|-------|---------|------|--------|-------|--------|---------|----------|---------|-----------------|
|       | ارهم | ن أشم | ار مو | والمخن  | رق ، | ل المث | ن أها | سة م   | الساد   | રાયા     | الشعراء | ذ کر            |
| ۲۸٦   |      | •     |       |         |      |        | ب.    | المطرم | قص و    | قتى المر | فی ط    |                 |
|       | ارهم | ، اشد | ار مز | والمخنـ |      | المنرب | أمل   | ة من   | سادسا   | n atul   | شمراء   | ذكر ،           |
| 717   |      |       | •     | •       | •    | •      | رب    | والمطر | رقص     | يقتى الم | فی ط    |                 |
|       |      |       |       |         |      |        |       |        |         |          | نعواء ا | ذکر :           |
| 387   | •    | •     | •     | •       | •    | •      | ٠,    | المطرم | قصوا    | تتى المر | فی طب   |                 |
|       | •    |       |       |         |      |        |       |        |         |          | شعراء   | ذ کر            |
| ٤٠٠   |      | •     | •     | •       | •    | •      | ب ،   | المطرم | قض و    | تتى المر | فی طبا  |                 |
|       |      |       |       |         |      |        |       |        |         |          | ں .     | الفهارم         |
| ٤٠٩   |      | •     | •     | •       | •    | •      | •     | •      | ٠,      | الأعلا   | فهرس    | أولا _          |
| 2773  | •    | •     |       | •       |      | •      | •     | دان    | ن والبا | الأماك   | فهرس    | ثاني <b>ا _</b> |
| 2 2 9 |      |       |       |         |      |        |       |        | حات     | المصطا   | فيرس    | _ 1215          |

# مقدّ المنقرة

(1)

وبعد ، فهذا هو الجزء السابع من تاريخ كنر الدرر وجامع النرر لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى ؛ وهو الجزء الذي أسماه مؤلفه « الدر المطاوب في أخبًار ماوك بني أيوب » ، تمشيا مع طريقته في تسمية كل جزء من أجزاء مؤلفه السكبير باسم فرعى خاص يوضح العصر ويحدد الدولة التي خصص هدذا الجزء أو ذاك لملاج تاريخها .

ولا تخفى على المستغلين بدراسة تاريخ الشرق الأدنى في العصور الوسطى أهمية عصر الأيوبيين بالذات ، بوصفه العصر الذي عاين حلقة من أخطر حاقات الحركة الصليبية ، فنى ذلك العصر أخذت الصحوة الإسلامية تنطلق لتأخذ شكل موجة جهاد كبرى ضد الوجود الصليبي الغربي في بلاد الشام ، وهو الأمر الذي ساعد عليه وأدى إلى تجاحه تحقيق الوحدة بين مصر والشام في ظل ماولت بني أيوب . وبعبارة أخرى فإن جانبا هاما من جوانب أهمية العصر الأيوبي يبدو في أنه شهد تحول الصليبيين من المحجوم إلى الدفاع ، وتحول المسلمين وخاصة في بلاد الشام – من الدفاع إلى المحجوم ؛ الأمر الذي جعل دعاة الحروب الصليبية ، وأصحاب مشاريعها في الغرب الأوربي بؤكدون حقيقة هامة لم تنب تماما عن أنظار الصليبين الأوائل ، وهي أن مصر بوقمها وإمكانياتها ومواردها مصدر خطر كبير على الصليبين بالشام ، وأنه إذا أراد بحرقهها وإمكانياتها ومواردها مصدر خطر كبير على الصليبين بالشام ، وأنه إذا أراد بالصليبيون إقامة آمنة هادئة في بلاد الشام فعليهم بتأمين جبهتهم الجنوبية من ناحية الصليبيون إقامة آمنة هادئة في بلاد الشام فعليهم بتأمين جبهتهم الجنوبية من ناحية

مصر أولا. وهكذا تمرضت مصر فى أواخر العصر الأيوبى - أعنى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد - لحلتين صليبيتين كبيرتين ، ارتبط بهما كثير من الأحداث التى ميزت تاريخ الشرق الأدنى فى عصر الأيوبيين .

فإذا أضفنا إلى ذاك التيارات الأخرى الخارجية التي أثرت في تاريخ المنطقة في ذلك المصر، مثل تفكك الدولة الخوارزمية ، وظهور خطر المنول أو التتار فىالمشرق، وما سحب هــذا وذاك من ردود فعل حضارية وسياسية واسمة الأصداء \_ وخاصة في مصر والشام \_ أدركنا بعض الأهمية التي لمصر الأيوبيين في تاريخ الشرق الأدنى . فني ذلك العصر انسايت كثير من المناصر \_ وخاصة من الأكراد والأتراك والتركمان\_ داخل الحيطالمربي الكبير في مصر والشام، لتترك آثار بصالمها واضحة في التركيب الاجماعي والتسكوين البشرى والجنسي والبناء الحضاري، وخاصة ما يرتبط بالنظم واللغة والعادات والتقاليد . وحسب عصر الأبوبيين أن مصر والشام شهدتا فيسه انتشار النظام الإقطاعي الحربي ، والتوسع في استخدام الرقيق الأبيض الذين عرفوا باسم الماليك ، ثم ظهور كثير من الألفاظ والمصطلحات غير العربية لتصبح شائمة الاستعمال، لاعند المامة فحسب، بل أيضا عند الخاصة من العلماء والكتاب والمؤلفين، فضلا عن الحكام . وهــذه كلها ظواهر أخذت تنمو ويشتد خطرها طوال العصر الأيوبي ، حتى اكتملت صورتها مع قيام دولة الماليك ، التي خلفت دولة الأبوبيين في حكم مصر والشام .

(1)

ومن داخل إطار هده الصورة البسطة تبدو الأهمية الخطيرة للحقبة التي يمالجها هذا الجزء السابع من تاريخ كنز الدرر لابن أيبك . ويزيد من هذه الأهمية أن ابن أيبك لم يكن مؤرخا عاديا ، اقتصر في كتابه على الجمع والتلخيص والنقل عمن سبقه من المؤرخين ؟ وإنما انتمى ابن أيبك إلى أصرة كان لها من مسئولية المشاركة في صنع الأحداث الماصرة نصيب مرموق . فإذا أضفنا إلى السنوات التي عاشها مؤلف هذا

الكتاب وصهد إحداثها ، تلك التي عاصها أبوه وجده ـ وكان لهما قسط واضح في المشاركة في الأحداث الماصرة ـ لخرجنا بحقبة زمنية عتد على وجه التقريب من أوائل القرن السابع حتى قرابة منتصف القرن الثامن للهجرة ـ وهي حقبة لها أهميتها التاريخية البالغة بوصفها تمثل عصر الانتقال من دولة الأبوبيين إلى دولة الماليك ؟ أو بعبارة أخرى الانتقال من العصر الذي اكتمل فيه بناء دولة الأبوبيين وبدأت تنخر في جسمها العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى سقوطها من ناحية ، إلى العصر الذي نضجت فيه ملامح ومقومات دولة سلاطين الماليك لتصبح قوة فعالة ، عمثل دولة من أغرب الدول التي عرفها التاريخ سواء من ناحية تكوينها أو من ناحية نظمها أو من ناحية الدور الحربي والسياسي والحضاري الذي قدر لها أن تلعبه على مسرح الشرق الأدنى أواخر العصور الوسطى .

فؤلف هـ ذا الكتاب الذى عاصر فترة نشطة حافلة بالأحداث فى صدر دولة سلاطين الماليك ، ربطته ببعض بقايا ملوك بنى أيوب صلات قوية مما جمله يقف على تفصيلات عديدة عن الأيوبيين وحياتهم الخاصة ودقائق ماكان يجرى بين بعضهم وبعض من أحداث وأحاديث تلق أضواء جديدة على روح المصر من ناحية وعلى حياة ملوك بنى أيوب الخاصة والمامة من ناحية أخرى (١) . بل إن المؤلف يقول فى صراحة عند كلامه عن ابتداء دولة ملوك بنى أيوب فى بداية هـ ذا الجزء السابع من كتابه كذ الدرر ، إنه صاحب الملك الكامل بن الصالح إسماعيل الأيوبى ، وأن الصدافة بينهما اشتدت إلى درجة أنه «كان يطلمني على كثير من أصراره » .

وعند ما يشير المؤلف إلى جده عز الدين إيبك صاحب صرخد (ت ٦٤٥) يبدو لنا بوضوح مدى مشاركة هـذا الجد ـ الذى نسب إليه المؤلف ـ فى صنع الأحداث التى كانت تجرى على مسرح بلاد الشام فى النصف الأول من القرن السابع للميلاد (٢٠).

<sup>(</sup>١) أنظر حوادث سنتي ٦٣٤ هـ، ٦٣٥ هـ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) افظر حوادث سنوات ٦١٦ ه ، ٦٢٦ ه ، ٦٣٥ ه ، ٦٤٧ ه في هذا الجزء .

ثم إن الأمير عز الدين أيبك \_ جد المؤلف \_ لم يكن مجرد أمير من أرباب السيوف الذين لاشنل لهم في الحياة إلا المساهمة في تبعات الحكم ، وإنما يبدو مما كتبه حفيده \_ صاحب هــذا الكتاب\_أن الأمير الجدعرف بشدة التدين والحرص على تلاوة القرآن الكريم (١) ، والاشتنال بالكتابة ، فكانت له كتابات بخط يده كما كانت له خزانة كتب عامرة . وهنا يكشف المؤلف عند إشارته إلى جده في هذا الجزء عن حقيقة جديدة هامة مي أن أسرة ابن أيبك تنحدر من نسل بني سلجوق ، وأن عز الدين أيبك اسمه الحقيق ميكاثيل بن بهرام ، أسره الخوارزمية ، وباعوه للملك المظم الأبوبي ، فنسب إليه وصار يعرف بالمظمى (٢) . ويلقى المؤلف أضواء جديدة على أسرته \_ في هذا الجزء السابع من كتابه \_ فيروى أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب هو الذي كاد لجده الأمير عز الدين أيبك ودس له السم ليتخلص منه ويستوني على أمواله وممتلكاته . فلما أحس الأمير أيبك بالسم يسرى في جسده ، وتحتق من مؤامرة السلطان الصالح ، در للسلطان مؤامرة إدت إلى إصابته عرض السقية الذي مات به بعد ذلك . وكانت من جملة جوارى الأمير أيبك \_ اللائى استولى عليهن السلطان الصالح \_ أم عبد الله والد المؤلف ، وهي امرأة خطائية الجنس ، فباعها الصالح \_ وهي حامل بوالد المؤلف من الأمير عز الدين \_ إلى رجل من كبار أهل صرخد، فولدت عنده. ونشأ عبد الله \_ أبو المؤلف \_ عند ذلك الرجل، حتى بلغ السابعة عشر من عمره وعندئذ انتقل إلى السلطان الظاهر بيبرس في قصة طويلة ، فأنم عليه بإقطاع عبرته ألني وأربمائة دينار ، وسلمه للأُمير سيف الدين بلبان الروى الدوادار ، وقال له « علمه وخليـه يمشى ممك » نعرف عبد الله \_ أبو المؤلف \_ بالدواداري .

ويفهم من سياق هذه القصة أن عبد الله بن أيبك \_ أبا المؤلف \_ نشأ هو الآخر

<sup>(</sup>١) انظر حوادث سنة ٧٤٧ هـ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) انظر حوادث سنة ٦١٩ هـ في هذا الجزء .

نشأة قويمة ، حيث أن الرجل الذي اشترى أم عبد الله « كان دينا . . . وكان رجلا فقيها صوفيا فاضلا محققا ، له عندى كتاب تأليفه بخطه في التصوف » . مما يشير إلى أن والد المؤلف نفسه شب في بيت علم وأدب . هذا إلى أن عبد الله والد المؤلف كان مقربا من السلطان الأشرف خليل بن قلاون ثم من السلطان الناصر محمد بن قلاون ، الذي أمَّره وولاه بلبيس والعربان سنة ٣٠٧ه ، فأقام إلى سنة ٧١٠ه ، فنقله إلى الشام بسؤاله ، وجعله مهمندارا ، ثم الزم بشد الدواوين بدمشق . . . وهكذا ظل والد المؤلف يشارك في شئون الحكم حتى وفاته سنة ٧١٣هـ(١) .

وهكذا ولد أبو بكر \_ مؤلف كنز الدرر \_ وشب فى بيت عرف قيمة العلم وقدره. وإذا كانت المصادر الماصرة قد صمتت صمتا غريبا عن ذكر في عن حياة إبي بكر ابن عبد الله بن إيبك ، إلا أن مؤلفاته المديدة تشهد على تمرسه فى حياة العلم وسمة مملوماته وأفقه . ومن جملة هذه المؤلفات التى ألفها صاحب كنز الدرر كتاب فى خطط القاهرة ، أسماه « اللقط الباهرة فى خطط القاهرة » (٣) ومعروف عن موضوع خطط القاهرة ، أسماه « اللقط الباهرة فى خطط القاهرة » (٣) ومعروف عن موضوع الخطط أنه ليس بالموضوع السهل ، وأنه لا يجرؤ على الخوض فيه إلا عالم متمكن واسع المعرفة . كذلك يشير المؤلف فى هذا الجزء السابع إلى أنه كان يرجع إلى مسوداته بين حين وآخر ليتحقق من حدث أو نبأ ، عما يوضح أنه كان حريصا على تدوين ما يتوصل إليه من معلومات فى مسودات يرجع إليها وقت الحاجة ، وهذا أساوب منهج على منظم (٣) .

(7)

أما عن كتاب كنر الدرر لابن أيبك فإن الصفة النالبة عليه هى الإيجاز الشديد، والاكتفاء بالإشارة إلى الأحداث الكبرى الرئيسية دون الدخول فى التفاصيل،

<sup>(</sup>١) انظر حوادث سنة ٦٤٧ﻫ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) انظر حوادث سنة ٧٥٥ه في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) انظر حوادث سنة ٨٩هـ في هذا الجزء .

والبمد عن ذكر التنريمات الثانوية التي تتصف بها حوليات المصور الوسطى بوجه عام . وقد توخى المؤلف هـ ذا النهج في كتابة التاريخ متممدا ، فيقول عن بمض الأحداث « أضربت عنه لطوله ، وكون تاريخنا تاريخ تلخيص » . كذلك ثراه يحرص على عدم تسكرار بمض الأحداث فيقول « . . . بمد عدة وقائم قد تقدمت أخبارها بحكم التلخيص »(۱) .

على أننا لايمكن أن ننزع ابن أيبك من العصر الذي عاش فيه نملا ، وهو عصر اتصفت عقليته بحب الاستطراد في السكلام والسكتابة . وكان الماصرون يرون في هــذا الاستطراد نوعا من التنويع لزيادة الفائدة من ناحية والترويح عن المستمع والقارئ ودفع السأم عنهما من ناحية أخرى . ولذا نجد المؤلف في بعض أجزاء كتابه يجنح أحيانا إلى الاستطراد ، بل ربما انتقل من فن التاريخ إلى فن الأدب ، مثلما حدث في ترجمته للقاضي الفاضل في حوادث سنة ٥٩٦ه ، إذ لم يكتف بذكر فقرات من بليغ أدبه ، وإنما ساقته المانى إلى ذكر بعض محفوظاته \_ محفوظات المؤلف نفسه \_ من الشعر الرقيق . وعند ما يتنبه المؤلف إلى أنه خرج عن الموضوع واستسلم للاستطراد ، يبرر سلوكه بأنه فعل ذلك متممدا « لتنشيط القارئ ، ولا يمل ويسأم من فن واحد ، فإذا خرج به شجون الحديث من فن إلى فن كان از ناد فكرته أقدح ، ولطير نظرته أصدح . . . » !! (٢) . على أن ابن أيبك لم يستسغ في قرارة نفسه هذا الاستطراد الذي وقع فيه أحيانا ، فكان يعلن بسرعة عودته ﴿ إِلَّى سَيَاقَةَ التاريخ بممونة الله وحسن توفيقه » . وربما أحسَّ أنه باستطراده قد وقع في خطأ فملًا ، فيمترف بالخطأ الذي وقع فيــه ، ويستنفر الله منه ، ويقولها في صراحة ﴿ وَقَدْ خَرْجٌ بِنِـا الْسَكَلَامُ وَشَجُّونَهُ عَنْ شَرَطُ الْاخْتَصَارُ ، وَإِنَا أَقُولُ اسْتَنْفُرُ الله من ذلك !! »<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر حوادث سنة ٦٢٨ هـ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) انظر حوادث سنة ٩٦ ه ه في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) انظر حوادث سنة ٦١٩ هـ في هذا الجزء .

ومع روح الإيجاز الشديد التي سادت كتاب كنر الدر ، ينبني أن نمترف بأن ابن أيبك استطاع أن يأتي في كتابه هذا يجديد نملا. ويبدو هذا الجانب الجديد في بمض المعلومات والآراء والحقائق التي يشير إليها ابن أيبك إشارات قد تكون موجزة ، ولسكننا لانمثر عليها في مصدر آخر من المصادر التي تعرضت لتاريخ نفس الفترة . ويبدو السر في هذه الحقيقة في أن بمض المصادر التي أخذ عنها ابن أيبك واستقى منها معلوماته قد اندثرت ولم تصل إليها أيدى غيره من المؤرخين الذين عالجوا تاريخ نفس الحقية الزمنية التي عالجها .

من ذلك ما نجده فى كتابة ابن أيبك من تلميحات طريقة عن أصل التتار وإخبارهم (١) . كذلك ثراه يشير فى هدذا الجزء إلى أن رسل الصليبين إلى المسلمين كانوا يدعون أنهم لايعرفون العربية وهم يعرفونها (٢) . وإلى سياسة صلاح الدين فى مصانعة الفرنج \_ وخاصة أرناط صاحب الكرك \_ وكيف أنه كان يبذل لهم الأموال فى الدور الأول الذى شغل فيه صلاح الدين بإعادة بناء الجبهة الإسلامية ، وتعبئة جهود المسلمين فى مصر والشام استعدادا لمرحلة الجهاد ، « وكان يعطى الإفرنج شيئا كثيرا لايملم له قيمة ، ويصانعهم فيا بينه وبينهم ، ويجتهد بكتان ذلك ، لا يسمع عنه أنه يصانع عن نفسه وبلاده » (٢) . . . إلى غير ذلك من الإشارات السريمة الخاطفة التي لا نجد لكثير منها أثرا فى بقية المصادر الماصرة ، والتي تلتي أضواء لها أهميتها على روح المصر .

هذا فضلا عن أن ابن أيبك نفسه \_ بالإضافة إلى أبيه وجده \_ شاركوا فى كثير من أحداث الفترة التى عاشوها \_ كما سبق أن أشرنا \_ مما جمله فى كتابته عن هذه الهترة بالذات يحيط بما لم يحط به غيره علما . ومع هذا فقد تحلى ابن أيبك فى كتابته

<sup>(</sup>١) انظر حوادث سنة ٦٣٨ ه في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) انظر حوادث سنة ٨٩٠ ه في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) انظر حوادث سنة ٦٨ ٥ ه في هذا الجزء .

والتواضع الشديد ، وعدم الاستبداد بالرأى ، والاعتراف بمدم تثبته أحيانا من بعض البيانات. فهو مثلا في حوادث سنة ٥٩١ هـ يقول إن المادل عاد إلى دمشق « وخلف بعض أولاده بالشرق ، لا أعلم أيهم كان » . وهو عندما يشير إلى واقمة حطين يفمل ذلك ضمن أحداث سنة ٥٦٨ ه ، ولكنه يذكر أن ابن واصل قال إن هذه الواقمة حدثت سنة ٥٨٣ ه ، ويؤيد رأى ابن واصل قائلا « وأقول إنه الصحيح » . ويملل ابن أيبك ذلك بأن المصدر الذي نقل عنه أخبار تلك الواقمة \_ وهو أبو المظفر جمال الدين يوسف \_ اتبع طريقة رواية الأحداث والوقائع متكاملة لا مجزأة وفق السنوات التي استفرقها ، محيث يذكر الواقمة « واستمر على ذكرها هل يكون في سنيها أو غير سنيها » . أما ابن واصل فقد اتبع أسلوب تتابع السنين ، محيث لايذكر في السنة الواحدة إلا ماتم فيها من أحداث ، ولذا « فالرجوع إليه في وقائع السنين أولى من غيره . . . » .

وهكذا يبدو لنا أنه إذا كان البمض قد أخذ على كتاب كنر الدرر لابن أيبك بمض المآخذ ، كالاستطراد حينا ، والإيجاز الشديد أحيانا ؟ فضلا عن ركاكه الأسلوب وكثرة الأخطاء اللنوية . . . فإن هذا كله لاينبنى أن يصرفنا عن مزايا هذا الكتاب وعاسنه ، بوصفه مصدرا هاما من مصادر الحقبة الزمنية التى تصدى لملاجها . هذا إلى أننا في حكمنا على أى عمل تاريخى ينبنى ألا ننظر إليه بأعين المصر الذى نميش نحن فيسه ، ولا نحكم عليه بمقاييسنا ومثلنا ومستوياتنا نحن ؛ وإنما تتطلب المدالة أن نقتيم هذا الممل أو ذاك في ضوء المثل والمقاييس والمستويات التى سادت المصر الذى تم فيه إنجاز ذلك الممل فملا . ولا يخنى علينا أن ابن أيبك عاش وكتب في عصر شهد زحف الأعاجم على الوطن العربي في الشرق الأدنى وتغلغهم فيه وبسط سيادتهم عليه . . . ونجم عن هذا كله زحف كثير من عادات الترك والتتار وغيرهم من شعوب المشرق ، وانتشار عديد من نظمهم وتقاليدهم في المراق والثام ومصر بوجه خاص ، وانسياب كثير من الفاظهم المستغربة في هذه البلاد ، حتى غدت مألوفة الاستمال في الحياة اليومية عند العامة والخاصة سواء ، بحيث صاد

مقدمة المحنق (ك)

لا يخلو منها كتاب أو مصدر أو موسوعة بما تم تأليفه بالمربية في ذلك المصر . وعلى هذا فإن ابن أيبك \_ فيا ظنه البعض مخطئا \_ لم يكن في حقيقة أمره إلا قطعة من المصر الذي عاش فيه ، وكتب بروحه ، وتأثر بأوضاعه وانجاهاته . وحسب ابن أيبك أنه استطاع أن يقدم لنا في كتابه كنز الدرر الكثير من الماومات الجيدة الحبك التي لا تخلو من جديد وطريف .

( )

وإذا كان لى أن أختار صفة نصف بها ابن أيبك في الأجزاء الأخيرة من كتابه « كنز الدرر وجامع الغرر » ؛ فإنني لاأجد أفضل من أن أصفه بأنه « مؤرخ النيل ». قد يقول البعض بأن هذه الصفة ليست من خصائص ابن أيبك وحده في كتابه كنز الدرر ، وإنما يشاركه فيها ابن تنرى بردى ، المؤرخ الذي عاش في القرن التاسع الهجري ( ت ٨٧٤ هـ ) والذي عني هو الآخر عناية فائقة بذكر أمر النيل في كلسنة من سنوات حوليته الشهيرة « النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » . ولكن علينا هنا أن نضع أمام أعيننا اعتبارين هامين : أولها أن ابن أيبك عاش وكتب في عصر يتقدم من الناحية الزمنية المصر الذي عاش وكتب فيه المؤرخ ابن تنري ردى، مما يجمل ابن أيبك في هذه الناحية مبتكرا ورائدا لا مقلدا ومحاكيا . هذا مع عدم استطاعتنا أن ننفي أن يكون هناك من المؤرخين والمؤلفين من سبق ابن أيبك زمنيا في المناية بذكر أمر النيل في كل سنة من السنوات التي تصدى لملاج تاريخها . ولكننا فيما نعلمه ــ وفوق كل ذى علم عليم ــ لم نتوصل إلى أحد قبل ابن أيبك استن هذه القاعدة في العناية بذكر أمر شهر النيل سنة بمد أخرى . أما الاعتبار الثاني الذي يمير ابن أيبك عن ابن تنرى ردى في هذا الصدد فهو أن ابن أيبك جعل للنيل مكان الصدارة في أحداث كل سنة من حولياته ، في حين جمل ابن تنري بردي للنيل مكان الخاتمة أو الذيل. ويبدو لنا في هذا الجزء السابع من كتاب كنز الدرركيف حرص ابن أيبك على أن يستهل أحداث كل سنة بمنوان ثابت لا يحيد عنه ، هو : « النيل المبارك في هــذه السنة » . في حين ينهي ابن تنري بردي في حولياته « النجوم

الراهرة » حوادث كل سنة بذكر من توفى فيها من الأعيان ثم يختتمها بمنوان جانبي نصه « أمر النيل في هذه السنة » .

وهكذا إدرك ابن أيبك أن نهر النيل « مبارك » وأن الوقوف على حال فيضانه هو المفتاح لدراسة أحوال مصر وأهلها ، ولذا يبدأ بذكر أمر الفيضان . وفى ضوء وضع النيل والفيضان يمكن تفسير ما ألم " بالبلاد والعباد في هذه السنة أو تلك من أحداث اقتصادية واجهاعية وسياسية . حقيقة إنه قد يؤخذ على ابن أيبك عدم دقته أحيانا عند تسجيل مدى الماء القديم في النيل ، ومقدار زيادة ماء الفيضان ؛ ولسكننا مرة أخرى نكرر ماسبق أن ذكرناه من أنه علينا قبل أن نحكم على عمل من أعمال التاريخ أن نقدر ظروف المصر الذي تم فيه ذلك الممل ، ومدى إمكانيات المؤلف ، والمصادر التي كان عليه أن يستقي منها معلوماته . . . إلى غير ذلك من الاعتبارات المديدة التي لايقدرها حق قدرها إلا المؤرخ الذي يتمتع بحاسة تاريخية نفاذة .

(a)

وأخيرا ، فإنه لايسمنى بالنيابة عن جميع المشتغلين فى حقل تاريخ المصور الوسطى سوى أن أشكر المهدالألمانى للآثار بالقاهرة لعنايته \_ وعناية القائمين علىأمره \_بنشر هذا الكتاب ، كتاب كنزالدرر وجامع الغرر لأبى بكر بن عبدالله بن أيبك الدوادارى، والحرص على إخراجه في هذه الصورة السليمة المتكاملة التي تم إخراجه فيها فعلا .

وأرجو أن أكون قد وفقت فى النهوض بنصيبى فى هــذا العمل العلمى الجليل ، بتحقيق الجزء السابع من هذا الـكتاب ، وهو الجزء الذى أتشرف بتقديمه اليوم للباحثين ، لعضيف به لبنة جديدة إلى صرح بناء حركة إحياء النراث العربى .

والله ولى التوفيق كم

سمبر عبر الفناح هاشور أستاذ كرسى تاريخ العصور الوسطى كاية الآداب \_ جامعة الفاهرة

ضاحية الممادى بالقاهرة في { ذي الحجة سنة ١٣٩١

Herausgabe der Chronik Kanz ad-durar wa-ğāmu al-gurar des Ibn ad-Dawadari walten ließen, und für die geglückte außere Form des Buches zu danken.

Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, durch die Edition von Band VII, den ich hiermit der wissenschaftlichen Welt vorlege, meinen Teil zu diesem verdienstvollen Projekt beizusteuern und dadurch einen weiteren Beitrag zur Erschließung des arabischen Erbes zu leisten.

Kairo, im Februar 1972

DR. SA'ID 'ABD AL-FATTĀḤ 'ĀŠŪR Professor an der Universität Kairo

Man könnte Ibn ad-Dawadari in den letzten Bänden seiner Universalgeschichte Kanz ad-durar wa-ğāmi: al-gurar kaum treffender charakterisieren als mit der Bezeichnung "Chronist des Nils". Zwar weisen manche darauf hin, daß Ibn ad-Dawadari darin nicht allein steht, sondern daß auch Ibn Tagribirdi, ein Chronist des 9./15. Jhs. (st. 874/1469-70), in jedem Jahr seiner berühmten Chronik an-Nuğum az-zāhira fī mulūk Misr wal-Qāhira sehr sorgfältig die Nildaten aufgezeichnet habe. Zwei wichtige Kriterien jedoch verdienen unsere Aufmerksamkeit: Erstens lebte und schrieb Ibn ad-Dawadari in einem früheren Jahrhundert, was seine Originalität ausmacht. Zwar gab es vor Ibn ad-Dawadari Chronisten und Autoren, die den Nilstand erwähnen, freilich nur in den Jahren, deren Ereignisse sie ohnehin berichten, aber soweit wir wissen, stoßen wir vor Ibn ad-Dawädäri auf keinen, der konsequent alljährlich den Nilstand verzeichnet. Der zweite Umstand, der Ibn ad-Dawadari gegenüber Ibn Tagribirdi auszeichnet, besteht darin, daß Ibn ad-Dawādārī den Nilstand zu Anfang, Ibn Tagrībirdī am Ende eines jeden Jahresberichtes erwähnt. Ibn ad-Dawadari läßt die Ereignisse eines jeden Jahres mit der immer gleichbleibenden Überschrift: "Der gesegnete Nil in diesem Jahr" beginnen; Ibn Tagribirdi beschließt ein Jahr mit den Nekrologen bedeutender Verstorbener und fügt dann erst die Zwischenüberschrift: "Der Nil in diesem Jahr" an.

Ibn ad-Dawādārī hat die Bedeutung des "gesegneten" Nils und der jährlichen Nilüberschwemmung als Schlüssel für das Studium der Geschichte Ägyptens und zeiner Bevölkerung erkannt und beginnt daher ein jedes Jahr mit dem Nilstand; die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ereignisse in Ägypten lassen sich aus dem Nilstand und der Höhe der jährlichen Nilüberschwemmung interpretieren. Zwar könnte man gelegentlich Ibn ad-Dawādārī fehlende Genauigkeit bei der Angabe des jährlichen Höchst-und Niedrigwassers des Nils vorwerfen, wir können aber nur nochmals wiederholen, daß wir bei der Bewertung eines historischen Werkes die Zeitumstände, die Möglichkeiten und die Quellen, die dem Verfasser zugänglich waren, und noch weitere Faktoren in Betracht ziehen müssen, die nur ein erfahrener und einfühlsamer Historiker richtig einschätzen kann.

٧

Zum Schluß bleibt mir noch die angenehme Pflicht, im Namen aller, die auf dem Gebiet der mittelalterlichen Geschichte arbeiten, dem Deutschen Archäologischen Institut in Kairo und seinen Mitarbeitern für die Sorgfalt, die sie bei der

vieles Einblick, das anderen verschlossen war. Nichtsdestoweniger zeichnet sich. Ibn ad-Dawadari in seinem Buch durch Bescheidenheit und Zurückhaltung in seinen eigenen Urteilen aus. Zuweilen gibt er offen zu, daß er bei einigen seiner Informationen selbst nicht die letzte Gewißheit habe. So sagt er z. B. unter dem Jahr 591/1194-5, daß al-Adil nach Damaskus zurückgekehrt sei "und einen seiner Söhne im Osten zurückgelassen habe; er wisse jedoch nicht, welcher genau os gewesen sei". Von der Schlacht von Hittin spricht er unter den Ereignissen des Jahres 568/1172-3, weist aber darauf hin, daß Ibn Wasil diese Schlacht in das' Jahr 583/1187-8 datiert. Er stützt die Meinung Ibn Wasils, wenn er sagt: "Ich aber meine, daß dies das Richtige ist." Ibn ad-Dawadari erklärt diese Diskrepanz damit, daß sein Gewährsmann für diese Stelle, Abū l-Muzaffar Gamal ad-Din Yūsuf, die Methode verfolgte, sich länger hinziehende Vorgänge und Geschehnisse en bloc zu behandeln statt unter den einzelnen Jahren, auf die sie sich verteilten. Abu l-Muzaffar erwähnte die Schlacht "und fuhr fort, darüber zu berichten, ob es nun noch in die Berichtsjahre fiel oder nicht" Ibn Wäsil indessen folgt der streng annalistischen Darstellung; innerhalb eines Jahres behandelt er nur die Ereignisse, die darin abgeschlossen wurden. "Darum", so sagt Ibn ad-Dawadari, "ist es immer besser, die Geschehnisse der einzelnen Jahre bei ihm statt bei einem anderen nachzusch lagen."

Wenn man auch gegen Ibn ad-Dawadaris Kanz ad-durar das eine oder andere einwenden kann - Weitschweifigkeit hier, allzu große Kürze dort, ganz abgesehen von der Dürstigkeit des Stils und der großen Zahl sprachlicher Vorstöße -, vermag dies doch alles nicht die Qualitäten des Buches als einer bedeutenden Quelle der dort beschriebenen Epoche zu schmälern. In unserem Urteil über historische Werke dürfen wir nicht die Maßstäbe unserer Zeit anlegen, vielmehr verlangt die Objektivität, daß wir sie nach den Maßstäben der jeweiligen Zeit bewerten. Ibn ad-Dawadari lebte und schrieb in einer Zeit, als Nichtaraber, Türken, Mongolen und andere Völker des Ostens in den arabisch sprechenden Vorderen Orient, besonders in den Irak, in Syrien und in Ägypten, einströmten und viele ihrer Institutionen und Traditionen mitbrachten, vor allem aber drangen viele Ausdrücke aus ihren Sprachen ins Arabische ein und wurden sowohl vom einfachen Volk als auch den oberen Schichten alltäglich benutzt. Man findet sie in jeder Quelle, jedem Buch, jeder Enzyklopädie, die damals in arabischer Sprache verfaßt wurden. Was man Ibn ad-Dawadari als Fehler ankreiden mag, ist im Grunde nichts anderes als ein Zeugnis der Zeit, in der er lebte, in deren Geist er schrieb und deren Verhältnisse und Strömungen ihn beeinflußten. Für uns kommt es darau an, daß Ibn ad-Dawadari uns in seinem Buch präzise, interessante und oft neue Informationen gibt.

lehren und ihn zu unterhalten. Auch unser Autor läßt sich gelegentlich zu derlei weit ausholenden Beschreibungen verleiten, manchmal verläßt er sogar das Gebiet der Geschichtsschreibung und wechselt zum Adab über, z. B. in seiner Biographie al-Qādī al-Fādils im Bericht über das Jahr 596/1199-1200. Dort begnügt er sich nicht damit, ein paar herausragende Beispiele aus dessen literarischem Schaffen beizubringen, sondern führt bei dieser Gelegenheit auch einiges aus seinem eigenen poetischen Fundus an. Als der Verfasser dann bemerkt, daß er sein eigentliches Thema verlassen und sich in anderem verloren hat, rechtfertigt er sich damit, daß er in voller Absicht so gehandelt habe: "zur Ergötzung des Lesers, damit er nicht bei bloß einer Disziplin Langeweile und Überdruß empfinde; denn wenn ihn die Verzweigungen des Vortrags von einer Disziplin zur anderen führen, sprüht der Feuerstahl seiner Gedanken lebhafter und singt der Vogel seines Denkens heller" (vgl. Jahr 596). Dennoch mißbilligt Ibn ad-Dawadari im Grunde diese Digressionen, in die er manchmal verfällt; sofort kündigt er seine Rückkehr "zum Lauf der Geschichte mit Gottes Hilfe und Gnade" an. Manchmal bekennt er auch offen diesen seinen Fehler: "Die Erzählung mit all ihren Verzweigungen hat uns vom-Prinzip der knappen Formulierung abgebracht; daher sage ich: Gott verzeih' mir!" (vgl. Jahr 619).

Trotz der knappen Berichterstattung, die in der Chronik Kanz ad-durar vorwaltet, vermochte Ibn ad-Dawädäri in diesem Buch durchaus Neues zu bringen. Dies zeigt sich in einigen Informationen und Stellungnahmen, von denen zwar nur kurz die Rede ist, auf die wir aber in keiner anderen Quelle über diese Zeit stoßen. Der Schlüssel hierzu liegt darin, daß einige Quellen, aus denen Ibn ad-Dawädäri geschöpft hat, keinem anderen diese Zeit behandelnden Chronisten zugänglich waren.

Einmalig ist z. B. der ungewöhnliche Bericht Ibn ad-Dawādārīs über den Ursprung und die Frühgeschichte der Tataren (vgl. Jahr 638). Ebenso erfahren wir, daß die Boten der Kreuzfahrer an die Muslime entgegen ihren eigenen Behauptungen sehr wohl Arabisch verstanden (vgl. Jahr 589). Weiterhin lernen wir die Politik Saladins kennen, die Franken zu umwerben, vor allem Rainald von al-Karak, und ihnen reichlich Gelder zukommen zu lassen, dies zu Beginn der Zeit, als Saladin die Muslime Ägyptens und Syriens gemeinsam für den Heiligen Krieg zu mobilisieren suchte. "Er pflegte den Franken einen großen Betrag von unbekannter Höhe zu geben, um sie für sich einzunehmen; er bemühte sich, dies geheimzuhalten, damit zu niemandes Ohren gelange, daß er seinet- und seines Landes wegen Verhandlungen führe" (vgl. Jahr 568). Wir finden noch mehr derlei Andeutungen, die Licht auf den Geist der Zeit werfen, nach denen wir aber bei anderen Chronisten vergeblich suchen.

Wie oben erwähnt, war Ibn ad-Dawadari - wie schon sein Vater und Großvater - an den großen Ereignissen seiner Zeit unmittelbar beteiligt und hatte in Wie Aibak als frommer Mann bekannt war, so wuchs auch sein Sohn 'Abdallän in einer religiösen Umgebung auf, denn der Mann, der seine Mutter gekauft hatte, "war ein frommer, gewissenhafter und aufrechter Muslim, bewandert im religiösen Recht und in der Mystik; ich besitze ein Buch über den tasawwuf, das er selbst geschrieben hat" — dem entnehmen wir, daß der junge 'Abdalläh in einem Hause groß wurde, wo Bildung und Wissen gepflegt wurden. Später gehörte 'Abdalläh zu den Vertrauten zunächst des Sultans al-Asraf Halīl und dann dessen Bruders an-Nāṣir Muḥammad. Dieser machte ihn zum Emir und übertrug ihm im Jahre 703/1303—4 Bilbais und das Beduinendepartement; dieses Amt übte er bis zum Jahre 710/1310—1 aus. Auf sein Ersuchen hin versetzte ihn an-Nāṣir nach Syrien, wo er ihn zum Mihmandūr ernannte; schließlich übertrug er ihm das Amt des Sādd ad-dawāwīn in Damaskus. Bis zu seinem Tode im Jahre 713/1313—4 nahm der Vater des Autors also aktiv an den Regierungsgeschäften teil (vgl. Jahr 647)

So wurde Abū Bakr, unser Autor, in einem Haus geboren und erzogen, das den Wert und Rang der Wissenschaft kannte. Zwar bewahren die zeitgenossischen Quellen seltsamerweise völliges Stillschweigen über ihn, doch zeugen seine zahlreichen Werke von seiner wissenschaftlichen Erfahrung, von der Weite seines Horizontes und dem Reichtum seiner Kenntnisse. Zu seinen Werken zählt u. a ein Buch über lie Topographie Kairos, al-Luqat al-bāhira fī hitat al-Qāhira, (vgl Jahr 557), also über einen gewiß nicht einfachen Gegenstand, an den sich nur ein fähiger Gelehrter mit sehr breitem Wissen wagen konnte. Im vorliegenden siebten Band teilt uns der Verfasser mit, daß er von Zeit zu Zeit in seinen Notizen nachsah, um sich über das eine oder andere Ereignis Gewißheit zu verschaffen. Diese Praxis, alle zu ihm gelangenden Informationen aufzuzeichnen und auf sie im Bedarfsfall zurückzugreifen, kennzeichnet seine saubere wissenschaftliche Methode (vgl. Jahr 589).

#### Ш

Die gedrängte Kürze der Chronik Kanz ad-durar Ibn ad-Dawādārīs hebt sich von dem Usus der mittelalterlichen Chronisten ab, auf alle Einzelheiten und Nebensächlichkeiten ausführlich einzugehen. Dieser Methode folgt der Verfasser ganz bewußt. Über einige Vorgänge sagt er selbst: "Ich behandele sie nicht ausführlich, weil der Bericht sonst zu lang würde und ich eine zusammenfassende Chronik schreiben will." Ebenso bemüht er sich, Wiederholungen zu vermeiden: "... nach einigen Ereignissen, die zuvor schon abgehandelt worden sind und auf deren nochmalige Erwähnung ich um der Kürze willen verzichte" (vgl. Jahr 628).

Doch wir können Ibn ad-Dawädäri nicht von seiner Zeit, die Weitschweifigkeit in Schrift und Rede liebte, trennen. Die Zeitgenossen sahen in dieser Weitschweifigkeit eine Art Abwechslung, um den Leser auf kurzweilige Art zu beden späteren Ayyubiden; dies verhalf ihm dazu, zahlreiche Details über die Ayyubidenherrscher und ihr persönliches Leben zu erfahren, z. B. über ihre Handlungen und Gespräche untereinander, die neues Licht auf den Geist der Zeit im allgemeinen und ganz besonders auf ihr privates und öffentliches Leben werfen (vgl. Jahre 634, 635). Zu Beginn des vorliegenden Bandes sagt der Verfasser sogar offen in seinem Bericht über die Anfänge des Ayyubidenstaates, daß er ein Freund des al-Malik al-Kāmil b. as-Sālih Ismā il al-Ayyūbī sei und die Freundschaft zwischen beiden so eng geworden sei, daß "er mir sogar viele seiner Geheimnisse anzuvertrauen pflegte".

Wenn der Autor über seinen Großvater väterlicherseits Izz ad-Din Aibak, den Herrn von Sarhad (st. 645/1247-8) spricht, tritt klar die bedeutende Rolle hervor, die dieser Mann bei den Vorgängen in Syrien während der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts der Higra gespielt hat (vgl. Jahre 616, 626, 635 und 647). Der Emir Izz ad-Din Aibak widmete sich nicht nur der Politik, wie es seinem Offiziersstand entsprach, sondern zeichnete sich - wie wir von seinem Enkel, unserem Autor, erfahren - durch tiefe Frömmigkeit, Begeisterung für die Koranrezitation (vgl. Jahr 647) und seine Beschäftigung mit der Schriftstellerei aus. Von ihm selbst waren Schriften bekannt, die er mit eigener Hand geschrieben hatte; auch besaß er eine reiche Bibliothek. Bei dieser Gelegenheit - der Nennung des Großvaters - erfahren wir als interessante und wichtige Neuigkeit, daß sich die Familie Ibn ad-Dawadaris auf die Selgugen zurückführe und daß Izz ad-Din Aibaks eigentlicher Name Mikāvil b. Bahrām gewesen sei; die Hwarazmier hatten ihn gefangengenommen und an al-Malik al-Mu'azzam verkauft. Daher leite sich seine Nicha al-Mu'azzami her, unter der er bekannt wurde (vgl. Jahr 619). Wir etfahren weiter, daß Sultan as-Salih Nagm ad-Din Ayyub gegen Izz ad-Din Aibak konspiriert und ihm heimlich Gift gegeben habe, um sich seiner zu entedigen und sein Geld und seinen Besitz an sich zu reißen. Als Albak die Wirkung des Giftes an sich spürte und den Anschlag as-Salihs erkannte, konspirierte er sunerseits gegen den Sultan und sorgte dafür, daß er selbst vergiftet wurde. Unter den Sklavinnen des Emirs Aibak, deren sich Sultan as-Salih bemächtigte, war die Mutter Abdallahs, des Vaters unseres Autors; sie war zentralasiatischer (hitarya) Abstammung. As-Sālih verkauste sie, als sie von Aibak schwanger war, an einen oedeutenden Mann in Sarhad, in dessen Haus sie dann auch das Kind, Abdallah, den Vater des Verfassers, gebar. Er wuchs bei jenem Mann bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr auf; dann gelangte er unter Umständen, auf die wir hier nicht näher einzugehen brauchen, zu Sultan az-Zähir Baibars; dieser gewährte ihm ein Lehen im Wert von 2400 Dinar und übergab ihn dem Emir Saif ad-Din Balban ar-Rumi ad-Dawadar, zu dem er sagte: "Bring ihm etwas bei und behalte ihn ständig in deiner Nähe!" Auf diesen Dawädar geht 'Abdallahs Nisba "ad-Dawadārī" zuriick.

mals strömten viele Völker, vor allem Kurden, Türken und Turkmenen in das arabische Ägypten und Syrien ein; sie hinterließen deutliche Spuren in der sozialen, ethnischen und kulturellen Struktur des Landes, vornehmlich auf dem Gebiete der Institutionen, der Sprache, der Sitten und Gebräuche. Es genügt zur Kennzeichnung dieser Zeit zu bemerken, daß sich damals das System des Militärlehens und die Praxis, Mamluken genannte weiße Sklaven in Dienst zu nehmen, in Ägypten und Syrien ausbreiteten. In dieser Zeit tauchen auch viele später weit verbreitete Worte und Begriffe nichtarabischen Ursprungs auf, und zwar nicht etwa nur im Volk, sondern auch in der Oberschicht, also bei den Gelehrten, den Sekretaren und den Schriftstellern, ganz abgesehen von den Machthabern selbst. Alle diese Erscheinungen verstärkten sich während der Ayyubidenzeit und setzten sich mit der Herausbildung des Mamlukenstaates endgültig durch, der die Ayyubiden in der Herrschaft über Ägypten und Syrien ablöste.

H

Im Rahmen dieser vereinfachten Darstellung zeichnet sich die große Bedeutung der im vorliegenden Band behandelten Periode ab, die noch dadurch verstärkt wird, daß Ibn ad-Dawadari kein gewöhnlicher Chronist war, der sich in seinem Buch auf das bloße Sammeln, Resumieren und Wiedergeben dessen beschränkte, was Chronisten vor ihm geschrieben hatten. Vielmehr gehörte er einer Familie an, die maßgeblich am politischen Leben ihrer Zeit mitwirkte. Wenn wir den Jahren, die der Verfasser dieses Buches selbst miterlebte, diejenigen hinzurechnen, in denen sein Vater und sein Großvater lebten - beide spielten eine wichtige Rolle in ihrer Zeit -, dann ergibt sich für uns eine Zeitspanne, die grosso modo vom Anfang des siebten bis zur Mitte des achten Jahrhunderts der Higra reicht. Es war dies eine Periode von erstrangiger historischer Bedeutung: Damals fand der Wechsel von den Ayyubiden zu den Mamluken statt, oder - anders ausgedrückt - der Wechsel von der Epoche, in der der Aufbau des ayyubidischen Staates abgeschlossen war und ihn innere und äußere Kräfte zu zersetzen be gannen, die schließlich zu seinem Sturz führten, hin zu der Zeit, in der sich die charakteristischen Züge und die Grundlagen des Staates der Mamlukensultane herausbildeten, der sich zu einer einflußreichen Kraft entwickelte. Dieser war einer der seltsamsten Staaten, die die Geschichte je gekannt hat, und zwar auf Grund sowohl seiner Entstehung als auch seiner Institutionen und der militärischen, politischen und kulturellen Rolle, die er auf der Bühne des Vorderen Orients im Spätmittelalter spielen sollte.

Den Verfasser dieses Buches, der die bewegte und ereignisreiche Epoche zu Beginn der Mamlukenherrschaft selbst erlebt hat, verbanden enge Beziehungen mit

#### EINLEITUNG

I

Der hier vorliegende Band ist der siebte der Chronik Kanz ad-durar wa-ğāme al-ġurar von Abū Bakr b. Abdallāh b. Aibak ad-Dawādārī; der Verfasser hat ihm den Namen ad-Durr al-maṭlūb fī aḥbār mulūk banī Ayyūb gegeben, getreu seiner Praxis, jedem Einzelband dieser Chronik einen Untertitel beizufügen, der die darin behandelte Zeit und Dynastie näher bezeichnet.

Wer sich mit der Geschichte des Vorderen Orients im Mittelalter näher befaßt, kennt die Bedeutung gerade des Zeitalters der Ayyubiden, handelt es sich doch dabei um eine Zeit, in die eine der entscheidenden Phasen der Kreuzzugsbewegung fiel. Damals begann sich der Islam unter Aufbietung aller Kräfte in einem Heiligen Krieg gegen die Anwesenheit der europäischen Kreuzfahrer in Syrien zu wenden. Zu deren schließlich erfolgreicher Abwehr trug die Vereinigung Ägyptens und Syriens unter den Ayyubiden maßgeblich bei; wurden doch unter den Ayyubiden die Kreuzfahrer erstmals in die Defensive gedrängt: die Muslime vor allem Syriens gingen zum Angriff über. Jetzt erkannten die Anhänger und Organisatoren der Kreuzzüge im Westen, was auch den ersten Kreuzfahrern nicht vollständig verborgen geblieben war, nämlich daß Agypten auf Grund seiner Lage, seiner Mittel und Möglichkeiten für die syrischen Kreuzfahrer eine Quelle großer Gefahr war und sich die Kreuzfahrer, wollten sie sich in Syrien sicher fühlen, zuerst um den Schutz ihrer Südflanke von Agypten her kümmern mußten. So war denn Agypten gegen Ende der Ayyubidenzeit in der ersten Hälfte des 13. Jhs. zwei großen Angriffen von seiten der Kreuzfahrer ausgesetzt, mit denen ein großer Teil der Ereignisse zusammenhängt, die die Geschichte des Vorderen Orients zur Zeit der Ayyubiden prägten.

Die Bedeutung des Zeitalters der Ayyubiden in der Geschichte dieses Raumes rührt aber auch von auswärtigen Entwicklungen her, wie z. B. dem Zerfall des hwärazmischen Staates, dem Auftauchen der Mongolen- bzw. Tatarengefahr im Osten und all dem, was beide Vorgänge an weitreichenden kulturellen und politischen Rückwirkungen vor allem in Ägypten und Syrien mit sich brachten. Da-

DRUCKEREI ISSA ÉL-BABY EL-HALABY, KAIRO

## DIE CHRONIK DES IBN AD-DAWĀDĀRI

SIEBTER TEIL

DER BERICHT ÜBER DIE AYYUBIDEN

HERAUSGEGEBEN VON
SA·ID ·ABD AL-FATTÄH ·ÄSŪR

IN KOMMISSION BEI SCHWARZ FREIBURG/BR.

## Deutsches Archäologisches Institut Kairo

Quellen zur Geschichte des Islamischen Ägyptens

BANDIg

### DIE CHRONIK DES IBN AD-DAWADARI, TEIL 7